# وی ومیة إبراهيم عليه السلام

المتا التا

## 1. دعوة أبيه الأقرب

وَٱذَكُرُ فِ ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ أَيِّتُهُ وَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا لِكَ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا لَا يَكُ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْجَاءَ فِي مِنَ َ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ كَا يَكَأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيَطُ نَ إِنَّ ٱلشَّيَطُ نَ كَانَ لِلرَّحْمَ نِ عَصِيًّا ﴿ كَا يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاعِبُ أَنتَ عَنَّءَ الْهَيِي يَتَإِبْرَهِ بِمُ لَهِ لَكُو تَنتَهِ لَأَرْجُهُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِبًا لَا قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكَ سَا أَسْتَغَفِرُ لِكَ رَبِّى ۖ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِبًا ( فَكَمَّا ٱعْتَزَلَحُتُمْ وَمَا يَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبَّنَا لَهُ إِللَّهَ إِللَّهَ وَيَعَقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبَيَّا ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَئِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَّقٍ عَلِيًّا ﴿ فَ

المصحف المصحف

لَكُ لِا تَعْصِبِي؟ , فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِبِي؟ , فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبُ، لَا أَعْصِيكَ , فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبُ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنَّ لَا يُخْزِينِي يَوْمَ يُبْغَثُونَ , فَأَيُّ خِزْيِ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي جِرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينِ , ثُمُّ يُقْالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجَلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ , فَإِذَا هُوَ بِدِيح-أي: صبع- مُتَلَطِّح فَيُؤْخَذُ بَقُوالِّمِهِ فَيُلْقَى فِي النَارِ رواه الىخارى



# 2.2وق قومه

﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا إِبْرُهِيمَ رُسَّدَهُ, مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَنلِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِا بِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَنكِ فُونَ ( أَن قَالُوا وَجَدُنَا ءَابَاءَ نَالْهَا عَنبِدِينَ ( اللهَ اللهَ اللهَ الله الله ا قَالَ لَقَدُكُنتُمُ أَنتُمُ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلالِ مُّبِينِ (عُنْ قَالُوا اللهُ عُبِينِ (عُنْ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحِقِ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ (٥٥) قَالَ بَلِ رَّيُّكُمُ وَرَبُّ ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ وَأَنَاعَلَىٰ ذَلِكُومِنَ ٱلشَّهِدِينَ الله وَتَاللَّهِ لَأَحْكِيدَنَّ أَصَنكُم بَعُدَأَن تُولُّواْ مُدّبِرِينَ ١٠٠٠ وَتَاللَّهِ لَأَحْكِيدَ أَصَانكُم بَعُدَأَن تُولُّواْ مُدّبِرِينَ ١٠٠٠





المصحف

[ سورة الأنبياء : 58 : 63 ]

افرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُو ٓ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ مُكَاتُمٌ تُكُسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مُرلَقَدُ عَلِمْتَ مَاهَ وَلَا عِينطِقُونَ فَالَا قَالَ أَفَتَعُبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ لِلْنَا أُفِّ لِكُو وَلِمَاتَعَ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ لَا قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْءَ الِهَتَكُمُ إِن كُنتُمُ فَنَعِلِينَ ١٤٠ قُلْنَا يُنَارُكُونِي بَرُدًا وَسَلَنَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدُافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿

[ سورة الأنبياء : 64 : 70 ]

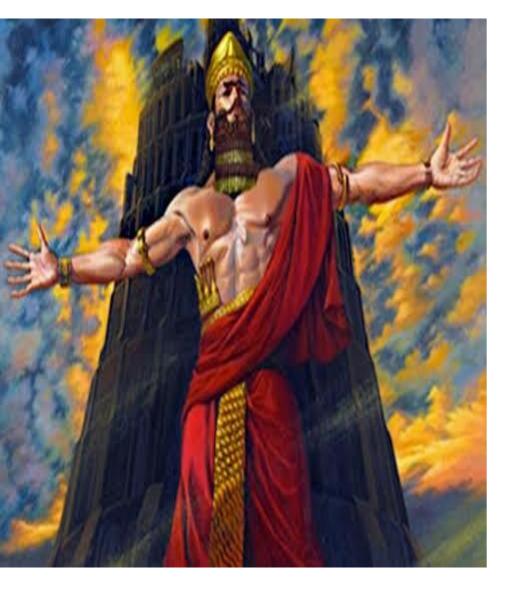

#### 3.دعوة الملك

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرُهِ عَمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ اللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

المصحف المصحف

يف [ سورة البقرة : 258 ]

### 4. الحجة البالغة

وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٢٠٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوَّكُبَّا قَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ لَا أَحِبُ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَصَرَ بَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَا كَأُونَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّهَا لِينَ ٧٧ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمُسَ بَازِغَتَهُ قَالَ هَاذَارَتِي هَاذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَنْقَوُمِ إِنِّي بَرِي مُ مُ مِّنَا ثُمُّ مَكُونَ ٧ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَ سِبِّ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠

[ سورة الأنعام : 75 : 79 ]

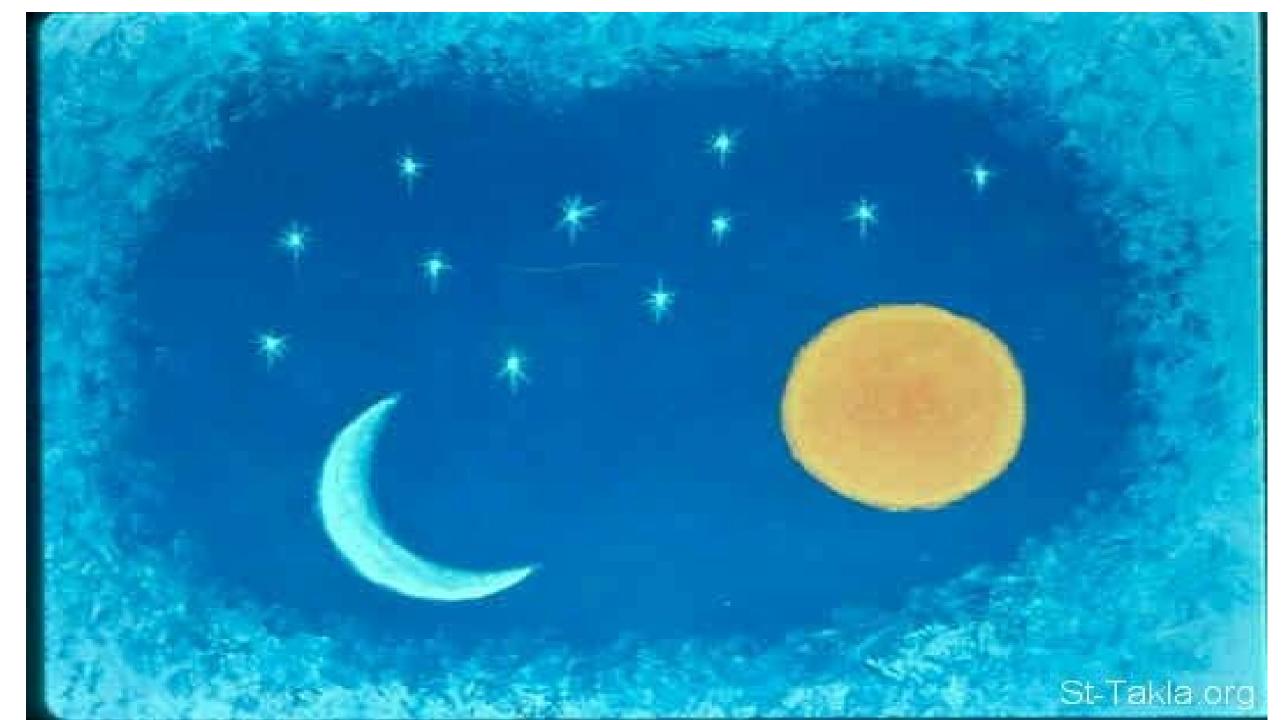

#### لاتبالي بقلة الأتباع الأتباع

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَهُ أَلِنَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذُ تُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنْنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمُثَرِّيَةِ مَرَ ٱلْقِيكَ مَةِ يَكُفُرُ بِعَضُ حَكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَرَثُ بَعُضُحَكُمْ بَعُضًا وَمَأُوبَ كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكَ مُن نَوْمِرِينَ كَا اللَّهِ فَعَامَنَ لَدُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّتَ إِنَّهُ، هُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١٠

المصحف المصحف

[ سورة العنكبوت : 24 : 26 ]



#### 5.بناء المسجد والأذان والأذان



[ سورة الحج : 26 : 27 ]

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَبَنَا وَٱجْعَلْنَا مُسَلِّمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أَمَّةَ مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبُعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ اللَّهِ كَانَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُزَكِبِهِ مَمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنيا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّدلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللَّهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ١٣٠



# أنت وحدك جماعة

إِنَّ إِبْرُهِي مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المستعلم المستعل الله وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِي مَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ

المصحف المصحف

[ سورة النحل : 120 : 123 ]

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدكِ" (رواه اللالكائي في شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة:1/122- رقم160، وصحح سنده الشيخ الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيح: 1/611، ورواه الترمذي في سننه:4/46).

قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: "عليك بطريق الهدى وإن قل السالكون، واجتنب طريق الردى وإن كثر الهالكون" (ذكره الشاطبي في الاعتصام: (1/83)، والنووي في المجموع: (8/275)، وفي الإيضاح (ص219)، والسيوطي في الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع:ص152).

قال ابن القيم رحمه الله: "اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، فإذا ظفرت برجل واحد من أولى العلم طالب للدليل محكم له، متبع للحق حيث كان وأين كان، ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة..." (إعلام الموقعين:3/39.)،